# مَتْنُ السُّلَّمِ المُنَوْرَقِ لِلْعَلاَّمَةِ أَبِي زَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ مُحَمَّدٍ الصَّغيرِ الأَخْضَرِيِّ

#### \*\*\*

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

#### مُقَدِّمَٰتُ

| الحَمْدُ للهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحِرَجِ النَّهِ الفِكْرِ لأَرْبِ الْحِجَ الفِكْرِ لأَرْبِ الْحِجَ | -1         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَاء العَقْلِ كُلَّ حِجَابٍ مِنْ سَحابِ الجَهْلِ                                    | <b>- Y</b> |
| حَتى بَدَتْ أَهُمْ شُهُوسُ الْمَعْرِفَةُ رَأَوْا مُخَدَّراتِ هَا مُنْكَ شِفَةْ                            | -٣         |
| نَحْمَدُهُ جَلَّ عَلَى الإِنْعَامِ بِنِعْمَةِ الإِيهَانِ وَالإِسْلامِ                                     | - \$       |
| مَنْ خَصَّنا بِخَيْرِ مَنْ قَدْ أَرْسَلا وَخَيْرِ مَنْ حَازَ الْمَقامَاتِ العُلَى                         | -0         |
| مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مُقْتَفَى العَربِيِّ الْهَاشِ مِيِّ الْمُصطَفَى                                   | <b>-</b> ₹ |
| صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ما دامَ الحِجا يَخُوضُ مِنْ بَحْرِ الْمَانِ لَجُجا                                  | - <b>v</b> |
| وآلِــــهِ وَصَــــحْبِه ذَوِي الْهُــــدَى مَـــنْ شُـــبِّهُوا بَـــأَنْجُمٍ في الاهْتِــــدا           | -1         |
| وَبَعْدُ فَ الْمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ نِ سُبَتُهُ كَ النَّحْوِ لِلِّ سَانِ                                  | <b>- 9</b> |
| فَيَعْصِمُ الأَفك ارَعَ نْ غَيِّ الْخَط وَعَ نْ دَقي قِ الفَهِمِ يَكُ شِفُ الغِطَ ا                       | -1.        |
| فهَاكَ مِنْ أُصُولِهِ قَواعِدا تَجْمَعُ مِنْ فُنُونِهِ فَوائِدا                                           | -11        |
| سَمَّيْتُ لهُ بالسُّلَّم الْمُنَوْرَقِ يُرْقَى بِهِ سَاءُ عِلْم الْمُنْطِق                                | -17        |

- ١٣ وَاللَّهَ أَرْجُ و أَنْ يَكُ ونَ خَالِ صَا لِوَجْهِ هِ الكَ ريمِ لَ يْسَ قالِ صَا
- ١٤- وَأَنْ يَكُونَ نافِعًا لِلْمُبْتَدِي بِهِ إِلَى الْمُطَوَّلاتِ يَهْتَدي

## فَصْلُ في جَواز الاشْتِغَالِ بِهِ

- ١٥ وَالْخُلْفُ فِي جَــوازِ الاشْــتِغالِ بِــهِ عَـــلَى ثَلاثَـــةٍ أَقْـــوالِ
- ١٦ فَابْنُ الصَّلاح وَالنَّواوي حَرَّما وَقالَ قَوْمٌ يَنْبَغي أَنْ يُعْلَا
- ١٧ وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحة جَوَازُهُ لِ سَالِمِ القَريحَ قُ
- ١٨ مُمَارِسِ السَّنَّةِ وَالكِتابِ لِيَهْتَدي بِهِ إِلَى السَّوابِ

#### أنْواعُ العِلْمِ الحَادِثِ

- ١٩ إِذْراكُ مُفْ رَدٍ تَ صَوُّراً عُلِهُ وَدَرْكُ نِهِ سَبَةٍ بِتَ صديق وُسِهُ
- ٢٠ وَقُلِمُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الوَضْعِ لأَنَّهُ مُقَّدَّمٌ بِالطَّبْعِ
- ٢١- وَالنَّظَرِيْ مِا احْتِاجَ لِلتَّالَّمُّلِ وَعَكْسُهُ هُوَ السَّرَوريُّ الجَلِي
- ٢٢ وَمَا إِلَى تَصَوُّرٍ بِهِ وُصِلْ يُلْعَى بِقَوْلٍ شَارِحٍ فَلْتَبْتَهِلْ
- ٢٣ وَمَا لِتَ صُدِيقٍ بِهِ تُ وُصِّلا بِحُجَّةٍ يُ عُرَفُ عِنْدَ العُقَلا

### أنواع الدّلالة الوضعيّة

- ٢٤ دَلالــةُ اللَّفْ طِ عَــلى مــا وافَقَــهْ يَــــدْعُونَهَا دَلالَــــةَ الْمُطابَقَــــةْ
- ٢٥ وَجُزْئِهِ تَصْمُّناً وَمالَ زِمْ فَهْ وَالْ يِزامُ إِنْ بِعَقْلِ الْت زَمْ

## فَصْلُ في مباحِثِ الأَلْفَاظِ

- ٢٦ مُسْتَعْمَلُ الأَلْفاظِ حَيْثُ يوجَدُ إِمَّامُرَكَ بُ وَإِمَّا مُفْ رَدُ وَمَعْناهُ بِعَكْسِ ما تلا
  ٢٧ فَسَأَوَّلُ مِا دَلَّ جُرْوُ عَلَى جُرْءِ مَعْناهُ بِعَكْسِ ما تلا
  ٢٨ وَهْ وَعَلَى قِسْمَيْنِ أَعْني المُفْرَدا كُلِّي أَوْجُرْئِي حَيْثُ وُجدا
  ٢٩ فَمُفْهِ مُ الله تِراكِ الكُلِي لَي كَالَي عَلَى الله الجُرْئِي عَيْدَ الله المُحَاني عَلَى الله المُحَاني عَلَى الله المُحَاني المُحْمَاني عَلَى الله المُحَاني المُح

# فَصْلُ في المُعَرِّفَاتِ

- مُعَ رِّفٌ إِلَى ثَلاثَ يَ قُلُ سِمْ حَدٌّ وَرَسْ مِيٌّ وَلَفْظِ يُّ عُلِمْ فَالْحَدِّدُ بِالْجِنْسِ وَفَصْلِ وَقَعَا وَالرَّسْمُ بِالْجِنْسِ وَخاصَّةٍ مَعا - ٤ ١ وَنَاقِصُ الْحَدِّ بِفَصْلِ أَوْ مَعا جِنْسِ بَعيدٍ لا قَريبِ وَقَعا - 27 وَنَاقِصُ الرَّسْمِ بِخَاصَّةٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ جِنْس أَبْعَدْ قَدِ ارْتَبَطْ - 24 وَمَا بِلَفْظِيِّ لَكِيْمِ شُهِم شُهِما تبديلُ لَفْظِ برَديفٍ أَشْهَرا - £ £ وَشَرْطُ كُلِلِّ أَنْ يُرى مُطَّرداً مُنْعَكِسِاً وَظِهِواً لا أَبْعَدا - 20 وَلا مُ سَاوِياً وَلا تَجَ وَّزا بِلا قَرِيْ نَةٍ بِ الْحَكَ رَّزا - ٤٦ وَلا بِ اللهِ عَدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلا مُ شَتْرِكٍ مِ نَ القَرينَةِ خَلا - ٤٧ وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدودِ أَنْ تَدُخُلَ الأَحْكَامُ فِي الْحَدُودِ - ٤٨ وَلا يَجُ وزُ فِي الْحَدُودِ ذِكْ رُ أَوْ وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ فَادْرِ ما رَوَوْا - ٤ 9 بَابُ في القَضايا وَأَحْكَامِهِا
- ٥٠ ما احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذاتِ هِ جَرى بِيْنَهُ مُ قَصِيْةً وَخَبَرا اللَّهِ وَكَبَرا اللَّهِ مَا الْقَصْلَا عِنْدَهُم قِسْمانِ شَرْطِيَّ قُمُلِي قُمُلِي قُوالثَّاني ي ١٥٠ كُلِّيَ قُمَلِي قُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- 77- تَاتُفُضٌ خُلْفُ القَضِيَّة بْنِ فِيْ كَيْفٍ وَصِدْقُ واحِدٍ أَمْرٌ قُفِيْ
   77- فَإِنْ تَكُنْ شَخْصِيَّةً أَوْ مُهْمَلَة فَنَقْضُها بِالْكَيْفِ أَنْ تُسبَدِّلَ لَهُ عَلَات فَإِنْ تَكُنْ شَخْصُورَةً بالسَّورِ فَانْ قُضْ بِصِدِ اللَّهُ بُرْئِيَّ لَا لَكُودِ مَا المَدْكُودِ مَا الْمَدْكُودِ فَانْ تَكُنْ مُوجبَةً كُلِّيَ فَ نقِي ضُها سَالِبَةٌ جُرْئِيَّ فَ وَإِنْ تَكُنْ مُوجبَةً كُلِّيَ فَ نقِي ضُها مُوجبَةً جُرْئِيَّ فَ عَصْلُ فَي الْعَكْسِ الْمُسْتَوي فَي الْعَكْسُ الْمُسْتَوى فَي الْعَكْسُ الْمُسْتَوى فَي الْعَكْسُ الْمُسْتَوى فَي الْعَكْسُ الْمُسْتَوى فَي الْعَلْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعَنْ الْمُسْتَوى فَي الْعَدْ الْمُسْتَوى فَي الْعَلَالُ اللَّهُ الْتُسْتِ اللَّهُ الْمُسْتَوى فَي الْعَلَالُ اللَّهُ الْلِيْ الْعَلَالُ الْمُسْتَوى فَي الْعَدْ الْمُسْتَوى فَي الْعَلَالُ الْمُسْتَوى فَي الْعَدُ الْمُسْتَوى فَي الْعُمُ الْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعَدْ الْمُسْتَوى فَي الْعَدْ الْمُسْتَوى فَي الْعَلْمُ الْمُسْتِولِ الْعَلَالُ الْمُسْتِولِ الْعَلَالُ الْمُسْتَوى فَي الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعُلْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعُلْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعُلْمُ الْمُسْتَوى فَي الْعُلْمُ الْمُسْتَوى فَيْ الْعُلْمُ الْمُسْتِقِي الْعُلْمُ الْمُسْتِولُ الْمُسْتِولُ الْمُسْتِولُ الْمُسْتِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِ الْمُسْتُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتُلُ الْمُسْتُلُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُلِمُ الْمُسْتُولُ الْمُ
- العَكْسُ قَسلْبُ جُزْأَيِ القَسْطِيَّةُ مَسعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِيةَ مَسعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِيَةُ مَسعَ بِسقَاءِ السَّدْقِ وَالكَيْفِيَةُ مَسعَ بِسقَاءِ السَّدِقِ وَالكَيْفِيَةُ مَا وَلَكَ مَّ إِلاّ المُوجِبَ الكُلِّيَةُ فَعَوَّضُ وها المُوجِبَ الجُلِّبَ الجُلِّبَ الحُلِيبَةُ فَعَوَّضُ وها المُوجِبَ الجُلِيبَ الجُلِيبَ الجُلِيبَ فَاقْتَ صِدْ عَلَيْ مَا وُجِدْ بِهِ اجْتِبَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ عَلَيْ مَا وُجِدْ بِهِ اجْتِبَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ عَلَي مَا وَحِدْ بِهِ اجْتِبَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ عَلَي مَا وَحِدْ بِهِ اجْتِبَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ عَلَي مَا وَجِدْ بِهِ اجْتِبَاعُ الحِستَيْنِ فَاقْتَ صِدْ مَا وَحِدْ فَي وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ بِ إِللَّالَا اللَّهِ فِي وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ بِ إِللَّالَا المَا عَلَيْ وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ بَاللَّهُ إِلَا المَّالِقِ فَعَ وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ بِ إِللَّالَا المَا عَلَيْسَ فِي مُسرَقَ الْحَالَ اللَّهِ فِي وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ اللَّهِ إِللَّالَ المُوجِدِ المَا المُوجِدِ المَالَّ المُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَيْسَ فِي مُسرَقَ اللَّهِ إِلْمَالَ اللَّهُ فِي مَا المَا عَلَيْ اللَّهِ فَي مَا المَا عَلَيْسَ فِي مُسرَقِ مَا إِلْمَالَ اللَّهِ فَي مَا الْحَلَيْسَ فِي مُسْرَقَ الْمَالِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْمِسْرَقِ مَا الْمُعْتَى وَلَا عَلَيْسَ فِي مُسْرَقَ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى المَالَّ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمِنْ الْمُسْتِينَ فَالْتَ الْمُلْعِلَى المَالَّالَ اللَّهُ عَلَى المَالَّالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى المَالَّالَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ المَالَّالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى المَالَّلِي المُعْلَى الْمُلْمِينَ المُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي المَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ اللْمِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْ

#### بابُ في القياس

- إِنَّ القِياسَ مِنْ قَضايا صُوِّرا مُستَلْزِماً بِاللَّاتِ قَوْلاً آخَرِا -٧1 تُصمَّ القِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْهَانِ فَمِنْهُ مَا يُدْعى بالاقْتِراني -77 وَهْ وَ الَّــذي دَلَّ عــلى النَّتيجَــةِ بِقُــوَّة وَاخْتــصَّ بالْحَمْلِيَّــةِ -74 فَاإِنْ تُرِدْ تَرْكِيابَهُ فَرَكِّبا مُقَادِّماتِهِ عَالَى مَا وَجَبَا -75 وَرَ تِّبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَانْ ظُرا صَحِيحَهَا مِنْ فَاسِدٍ مُخْتَبِرا -40 فَ إِنَّ لازِمَ الْمُقَ لِمُ ماتِ بِحَ سَب الْمُقَ لِمُ اتِ آتِ -٧٦ وَما مِنَ الْمُقَدِّماتِ صُغْرَى فَيَجِبُ انْدِراجُها فِي الْكُبْرِي -٧٧ وَذَاتُ حَلِدٌ أَصْغَرِ صُغْرِ أُهُما وَذَاتُ حَلِدٌ أَكْبَرِ كُبْراهُما وَذَاتُ حَلِدٌ أَكْبَرِ كُبْراهُم -٧٨ وَأَصْ خَرٌ فَ ذُو انْ دُو انْ دِراج وَوَسَ طُ يُلْغَى لَدَى الإِنْتِ اج -٧٩ فَصْلُ في الأشْكال
- ٨٠ السشّكُلُ عِنْدَه هـ وُلاءِ النّساسِ يُطْلَسَقُ عَنْ قَصِيّتَيْ قِسِيَاسِ
   ٨١ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْتَبَرَ الأَسْوارُ إِذْ ذَاكَ بِالسِضَرْبِ لَسِهُ يُسشَارُ
   ٨٢ وَلِلْمُ قَدِيمًا لِّمَاتِ أَشْكَالُ فَقَطْ أَرْبَعةٌ بِحَسَبِ الحَدِّ الوَسَطْ
   ٨٣ حَمْلٌ بِصُغْرَى وَضْعُهُ بِكُبْرى يُسدْعَى بِسَمَكُلٍ أَوَّلٍ وَيُسدْرَى
   ٨٨ وَمُلُلَهُ فِي الْكُلِّ أَنْ إِيسًا عُسرِفْ وَوَضْعُهُ فِي الْكُلِّ أَلَاثِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْكُولُ الللللللْكِلَا اللللللللْكُولِ اللللللْلَهُ اللللللْكُولُ الللللْلُهُ اللللللْكُلُولُ الللْلِلْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللللللْكُلُولُ اللللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلَا الللللْكُلُولُ اللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ اللللْلُلُلُولُ اللللْلُلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللللْلُلُولُ الللل

فَ شَرْطُهُ الإِنْجَ ابُ فِي صُ غْرَاهُ وَأَنْ تُ رَى كُلِّيَّ قَ كُ بْرَاهُ -47 وَالثَّانِ أَنْ يَخْتَلِفا فِي الْكَيْفِ مَعْ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى لَهُ شَرْطٌ وَقَعْ - ۸ ۸ وَالثَّالِثُ الإِيْجَابُ فِي صَّغْرَاهُمَا وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا وَأَنْ تُرَى كُلِّيَّةً إِحْدَاهُمَا -19 وَرَابِعُ عَدَمُ جَمْع الخِسَّتَيْنُ إِلاّ بِصُورَةٍ فَفِيها يَسْتَبِينْ -4. صُ غُرَاهُمَا مُوجِبَ ةُ جُزْئِيَ ة كُبْرَاهُمَ اسَ البَةٌ كُلِّيَ قُ -41 فَمُنْتِ جِ لِأَوَّلِ أَرْبَعَ لَ أَكُ لَتُكَانَ ثُكَمَّ ثَالِكٌ فَكَسِتَّةٌ كَالثَّانِ ثُكِمَ ثَالِكٌ فَكَسِتَّةٌ -97 وَرَابِعٌ بِخَمْ سَةٍ قَدْ أَنْ تَجَا وَغَيْرُ مَا ذَكَرْتُ هُ لَمْ يُنْ تِجا -94 وَتَتْبَعُ النَّتِيجَةُ الأَخَسُّ مِنْ تِلْكَ الْمَقَدِّماتِ هكَذا زُكِنْ -95 وَهِ إِذَهِ الْأَشْكَالُ بِ الْحَمْلِيِّ مُخْتَ صَّةٌ وَلَ يُسَ بالشَّرْطِيِّ -90 وَالْحَاذُفُ فِي بَعْضِ الْمُقَاتِ أَوْ النَّتي جَةِ لِعِلْ مِ آتِ -97 وَتَنْ تَهِي إِلَى ضَرُورَةٍ لَمِ الصِينَ دَوْرٍ أَوْ تَسَلْ سُلِ قَدْ لَزِمَ ا -47 فَصْلُ في الاستثنائي

 ١٠٤ - رَفْعِ كِانَ فَهْ وَ عَكْسِ وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْ وَ عَكْسُ ذَا عَوْاحِقُ الْقِياسِ

١٠٥ وَمِنْهُ مَسَا يَدْعُونَهُ مُرَكَّبَا لِكَوْنِهِ مِنْ خُجَجٍ قَدْ رُكِّبَا لِكَوْنِهِ مِنْ خُجَجٍ قَدْ رُكِّبَا ١٠٧ فَرَكِّبَنْهُ إِنْ تُعْلَمَهُ وَاقْلِبْ نَتِيْجَةٌ إِلَى هَلَمَةٌ إِلَى هَلَمَةٌ مَعْ رَاء ١٠٧ يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا إِللَّهٰ إِللَّهٰ مَلَاهُ عَلَى مَا جَرَى نَتِيْجَةٌ إِلَى هَلَهَمَ جَرَا ١٠٨ مُتَّ صِلَ النَّنَائِجِ اللَّذِي حَوَى يَكُونُ أَوْ مَفْصُولَها كُلُّ سَوَا ١٠٨ وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ عَلَى كُلِّي السُتُدِلُ فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ اللهٰ ١٠٩ وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ عَلَى كُلِي السُتُدِلُ فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ لَلهِ ١٠٩ وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِيَاسُ المَنْطِقِيْ وَهْ وَالَّذِيْ قَدَّمْتُ هُ فَحَقِّقٍ لِـ ١١٠ وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِيَاسُ المَنْطِقِيْ وَهْ وَالَّذِيْ قَيَّالًا لَيْكِي لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٣ - وَحُجَّةُ نَقْلِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ أَقْسَامُ هَلِي خُسْسَةٌ جَلِيَّةٌ وَعُلَيْ الْمُلَلُ وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ نِلْتَ الأَمَلُ ١١٥ - خِطَابَةٌ شِعْرٌ وَبُرْهَانُ مَا أُلِّفَ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَّ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَّ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَّ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَّ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مُقَالِيَّ مِنْ مُقَالِيَ بِاليَقِينِ تَقْسِيْرِنْ مَقْلِيلِ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِيَّاتٍ مُ مُسَاهَدَاتٍ عُجْرَبَ التِ مُتَ وَاتِرَاتِ مَا اللَّهِ يُنْفِينَ اللَّهِ يُنْفِينَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِيَّاتٍ وَتَحْسُسُوسَاتِ فَتِلْ لَكَ جُمْلَ اللَّهِ يُنْفِينَ اللَّهِ يُنْفِينَ اللَّهِ يُنْفِينَ اللَّهِ يُفِينِي اللَّهِ يُفِينِي اللَّهِ يُفِينِي اللَّهِ فَيْفِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَّةُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### خَاتَمَتُ

١٢٠ و خَطَا أُالْ بُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدًا فِيْ مَادَّةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالْبُتَدَا ١٢١ - فِيْ اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكٍ أَوْ كَجَعْلِ ذَا تَبَايُنِ مِثْلَ الرَّدِيْفِ مَأْخَلَا ١٢٢ - وَفِي المَعَانِيْ كَالْتِبَاسِ الكَاذِبَة بِذَاتِ صِدْقٍ فَافْهَم المُخَاطَبَة ١٢٣ - كَمِثْ لِ جَعْ لِ العَ رَضِيْ كَال ذَّاتِيْ أَوْ لازِم إِحْ لَى الْمَقَ لَا مُمَاتِ ١٢٤ - وَالْحُكْمِ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ وَجَعْلِ كَالقَطْعِيِّ غَيْرِ القَطْعِيْ ١٢٥ - وَالثَّانِ كَالْخُرُوجِ عَنْ أَشْكَالِهِ وَتَرْكِ شَرْطِ النَّتْحِ مِنْ إِكْمَالِهِ ١٢٦ - هَذَا تَكَامُ الغَرَضِ المَقْصُودِ مِنْ أُمَّهَاتِ المَنْطِقِ المَحْمُ ودِ ١٢٧ - قَدِ انْتَهَى بِحَمْدِ رَبِّ الفَلَقِ مَا رُمْتُهُ مِنْ فَنِّ عِلْم المَنْطِقِ ١٢٨ - نَظَمَهُ العَبْدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ١٢٩ - الأَخْ ضَرِيُّ عَابِ دُال رَّحْنِ المُرْتَجِ في مِ نْ رَبِّ هِ المَنَّ انِ ١٣٠ - مَغْفِ رَةً تُحِ يُطُ بِال لَّذُنُوبِ وَتَكْشِفُ الغِطَاعَ نِ القُلُوبِ ١٣١ - وَأَنْ يُثِيْبَنَا بِجَنَّةِ العُلَى فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَنْ تَفَضَّلا ١٣٢ - وَكُنْ أَخِيْ لِلْمُبْتَدِيْ مُسَامِحًا وَكُنْ لإِصْلاح الفَسَادِ نَاصِحَا ١٣٣ - وَأَصْلِح الفَسَادَ بِالتَّأَمُّلِ وَإِنْ بَدِيْمَ لَهُ فَلِا تُبَلِي لَكِ الفَسَادَ بِالتَّأَمُّلِ وَإِنْ بَدِيْمَ لَهُ فَلِا تُبَلِي اللهِ الفَيادِ الفَاسَادَ بِالتَّأْمُلِ وَإِنْ بَدِيْمَ لَهُ فَاللهُ اللهُ ١٣٤ - إِذْ قِيْلَ كَمْ مُزَيِّفٍ صَحِيْحاً لأَجْلِ كَوْنِ فَهْمِهِ قَبِيْحَا ١٣٥ - وَقُلْ لِكِنْ لَمْ يَنْتَ صِفْ لِقَ صِدِيْ العُذُرُ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمُبْ تَدِيْ

١٣٦ - وَلِبَنِيْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَةٌ مَعْ ذِرَةٌ مَقْبُولَ قُهُ مُسْتَحْ سَنَةٌ ١٣٧ - السيبيَّ إِنْ عَاشِر القُرونِ ذِيْ الجَهْل وَالفَسَادِ وَالفُتُونِ وَنِ الجَهْل وَالفَسَادِ وَالفُتُونِ ١٣٨ - وَكَانَ فِيْ أَوَائِلُ لِلْمُحَرَّمَ تَأْلِيْ فُ هَذَا الرَّجَزِ الْمُنَظَّمِ ١٣٩ - مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنُ مِنْ بَعْدِ تِسْعَةٍ مِنَ الْمَيْنِ نُ ١٤٠ - ثُـمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَرْمَكَ اعَلَى رَسُولِ الله خَـيْرِ مَنْ هَـدَى ١٤١ - وَآلِ بِهِ وَصَ حُبهِ التَّ قَاتِ السَّالِكِيْنَ سُبُلَ النَّجَ اقِ ١٤٢ - مَا قَطَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ أَبْرُجَا وَطَلَعَ البَدْرُ الْمَنِيْسِرُ فِيْ السَّدَّجَى